وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآكِكَةِ السَّجُدُواْ لِلاَدَمَ فُسَجَدُوٓا إِلَّا ۚ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَلِجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ اَمْرِرَبِّرِّةً أَفَتَنَّخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتَكُهُ وَأُولِيّاءً مِن دُونِ وَهُمْ لَكُرُ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ مَّا أَشْهَد تُهُمُ مَ خَلْقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥ وَيَوْمَ يَغُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ أَلَذِينَ زَعَمَتُهُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْنَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ١ وَرَءَا أَلْجُهُمُونَ أَلْنَارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَافِعُوهَا وَلَرْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۖ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ أَلِا نَسَانٌ أَكَ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يَوُمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْمُدِي وَيَسَنَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّ لِينَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَدَابُ قِبَالَا شَي وَمَا نُرْسِلُ الْمُكْرُسَلِينَ إِلَّهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِرِ الْحَقُّ وَانْتَخَاذُ وَا ءَايَكِنِ وَمَآ أُنْذِرُواْ هُ زُوًّا ١٥ وَمَنَ ٱطْلَرُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ عَلَا عَنْهَا وَنَسِيَ مَا فَدَّ مَنْ بَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُهَ أَكِ تَلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُهَ أَكِ عَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُهَ أَكِ عَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُهِ يَّفَ قَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدَعُهُمُ وَ إِلَى الْمُدِي فَكَنَّ يَهَنَدُوۤ أَإِذًا آبَداً ۞ وَرَبُّكَ أَلۡفَفُورُ ذُو الرَّحَمَةُ لَوْ بُوَاخِذُ هُم نِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّكُم مَوْعِدُ لَّنَ يَجَدُ وأَمِن دُونِدِهِ مَوْ بِلا ٥ وَتِلْكَ أَلْقُمِيَ